## البِطَاقَةُ (64): سُمُوكُولُو النَجِيَ ابْنِ

- 1 آيـاتُها، ثَمَانِي عَشْرَةَ (18).
- 2 مَعنَى اسْمِها: الغَبنُ: النَّقْصُ. وَ(التَّغَابُنُ) مِن أَسْمَاءِ يَومِ الْقِيَامَةِ؛ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَغْبِنُونَ أَهْلَ النَّارِ.
  - 3 سَبَبُ تَسْمِيَتِهِ اللَّهُ هَذَا الاسْمِ عَلَى الْمَقْصِدِ الْعَامِّ لِلسُّورَةِ وَمَوضُوعَاتِهَا.
    - 4 أَسْمَاؤُها: لا يُعرَفُ للسُّورَةِ اسمٌ آخَرُ سِوَى سُورَةِ (التَّغَابُنِ).
- 5 مَقْصِدُها الْعَامُ: الْحَثُّ عَلَى الْإِيمَانِ، وَالْحَذَرُ مِن غَبْنِ الْمُؤْمِنِ نَفْسِهِ فِي الطَّاعَاتِ، وَالاعْتِبَارُ بِالأُمَم الْكَافِرَةِ.
- 6 سَبَبُ نُـزُولِهَا: سُورَةٌ مَدَنيَّةٌ، لَمْ يُنقَل سَبَبُ لِنْزُولِهَا جُملَةً وَاحِدَةً، ولكِنْ صَحَّ لِبَعضِ آياتِها سَبَبُ لِنْزُولِهَا جُملَةً وَاحِدَةً، ولكِنْ صَحَّ لِبَعضِ آياتِها سَبَبُ لِنْزُولِ.

  - 8 مُنَاسَبَةُ أَوَّلِ سُورَةِ (التَّغَابُنِ) بِآخِرِهَا: الحَدِيثُ عَنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، فَغَالَبُ فَقَالَ فِي فَاتِحَتِهَا: ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ﴾ فَقَالَ فِي فَاتِحَتِهَا: ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ وَقَالَ فِي خَاتِمَتِهَا: ﴿ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴾ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ اللهُ ال
  - 2. مُنَاسَبَةُ سُورَةِ (التَّغَابُنِ) لِمَا قَبلَهَا مِنْ سُورَةِ (المُنَافِقُونَ): قَالَ فِي خَاتِمَةِ (المُنَافِقُونَ): ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُهُ وَقَالَ فِي أَوَّلِ (التَّغَابُنِ): ﴿ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ) ﴾، فَاسْتَو فَى عِلْمُهُ كَلَّ شَيءٍ.